لفضيلة الشيخ أبي بكر بن الشيخ عمر الملا الحنفي الاحسائي الشيخ محمد بن عمر الملا الحنفي الاحسائي وبها الأحاديث الواردة في الإسراء وقصائد متنوعة

جمع وترتيب
من ابراهيم محمد عبيد آلي ...
صاحب المكتبة الوطنية
بالبحرين – المنامة خليج العرب
حقوق الطبع والنقل له
يطلب من
بطلب من
بالبحرين – المنامة
المحكتبة المحطنية
بالبحرين – المنامة
بالبحرين – المنامة

مضعت محقرعاً طِعت المعادة الرويين - ميدان المارعان

النور الوهاج
في قصة الاسراء والمعراج
لفضيلة العالم الورع الشيخ
أبي بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ
عر الملا الحنى الاحسائي
غفر اقد له ولوالديه
والمسلين

## السينارالالمالحالجالجاني

الحمدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ كَمْثُلِهِ شَيْلًا أُصلًا ، يَعْلَمُ وَيَرَى مَا فَوْقَ الْفُوقِ ومَا تَحْتَ النَّحْتِ وَهُو بِالمنظرِ الآعَلَى ، أَحْمَدُهُ أَن اختَارَ مِنَ الْبَشَرِ أَنْدِيَاءً ورسلا ، وأصطَى نبيّنا للعروج به إلى المقام الأعلى ، فرآه بِلَا كَيْفٍ وَحَدِيثُ الرُّويَةِ ثَبُتَ نَقَلًا فَسُبْحَانَ مَنْ رَفَعَ شَأَنَ نَدِيَّنَا فَوْقَ الْأُفْلَاكِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كَأَفَّةِ الْأَنْدِيَاءِ وَالْآمْلَاكِ، وَجَعَلَهُ لِذَلِكَ أَهلًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعالي عن الكيف والآين المنقدِّسِ عَنِ الْمُمَا ثُلَةِ وَالْمُشَابِهِ وَالْمُشَارِكَةِ وَبِن أَيْنَ وَإِلَىٰ أَيْنَ وَأَشْهَدُ أن سَيْدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ شَمْسُ النَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ. وَالْبَدْرُ الَّذِي هَدَى الله تَعَالَى بهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ صلى الله عليه وسلم مَا الهـ تَرْتَ بِنُوكِرِهِ المنَابِرُ وَاعْتَرْتُ بِفَخْرِهِ الْعَالَى وَأَضَاءَتْ بِنُورِ ذِكْرِهِ الْمَنَاسِ. وعَلَى آلِهِ وَأَصِحَا بِهِ الَّذِينَ نَوْلَ بِمَدْحِبِم آيُ الْكِتَابِ ، وَحَلَا بِوَصْفِهِم فِي المُحَافِلِ الخطابُ. أمَّا بعد فإن قِصَّة الإسراء والمعراج مِن أشهر المعجزات وأظار البراهين البينات. الدَّالة على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بأعظم الكرامات. وذلك عاوقع عليه الإجماع والإتفاق. وما أنكره إلا أهل الأسار الشقاق. وقد نص القرآن العزيز على إجمالها. و بينت السنة تعديد الما أوردت المحايد ونيادين المحايد

و بن سرها المكنون منهم نحو أربعين من أولى العِلم والإصابة. قال اللهُ تَعَالَى فِي حَقَّ مَن جَعَلَهُ بِذَلِكَ مُخْنَصًا . سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ أَيْلًا مِنَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى . وَإِنْمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى الْإِسْرَاء بِنَدِيهِ لَيْلًا • لِآنَ اللَّيْلَ وَقَتُ الْحَلُوةِ بِالْحَدِيبِ فَفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَخْصِيصِهِ صلى الله عليه وسلم بِمُقَامِ الْمُحَبَّةِ وَالنَّقْرِيبِ. هٰذَا وَإِنّهُ لَمَا حَانَ الْوِصَالُ • وَهُبْتُ نَسَمَاتُ صَبَا الْإِنْصَالِ. وَعَدَا عِنِسُ النَّفَحَاتِ الْإِلْهِيَّةِ للنَّقْرِيبِ . وسارت الركائب بحاديها تدءو للإجهاع بالخبيب. جاء الملك المطاع رُوحُ القَدْسِ الْمُكِينُ ، صَاحَبُ الْوَحَى جَبْرِيلُ الْأُمِينُ ، قَدْ بَرْلَ مِنَ السَّمَاء ، قَاصِدًا مَنزِلَ مَن عَلَا وَسَمَا • وَكَانَ مُنتَهِى الْمُطَالِبِ • بِبَيْتِ أَمَّ هَانِيء بنت أبى طالب ففرج سقف البيت وفي الحال رتق. إعلامًا بسرعة الأم وَظُهُورِ الْقَدْرِ ظُهُورَ الْفَلَقِ • فَشَرَحَ جَبْرِيلُ صَدْرَهُ الشّرِيفَ • وَغَسَلَ قَلْبَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثَلَاثَ مَرَاتِ مُبَالَغَةً فِي التَنظِيفِ. وَأَعِادَهُ فِي الْحَالِ كَمَا تَكَانَ. وَقَدْ مُلَى النَّبَاتِ وَالْيَقِينِ وَالْحَـكَمَةِ وَالْإِيمَانِ ثُمَّ جَاءً بِهِ جَبْرِيلُ. إلى المسجد الخرام الجليل. فدخل به الحجر وبه بقية منام. فاضطجع بين عمَّهِ حَمْرَةً وَابْنِ عَمَّهِ جَعْفِرَ فَنَامٍ. ثُمَّ انتَهِى بِهِ إِلَى سِقَايَةِ زَمْزُمُ فَأَتِى يماء منها ومن السكوثر \* فأمر أن يتوسناً به ثم قال إنطلق كالمحمد إلى رَ إِلَى الْهِلِيُّ الْأَكْبِرِ • فَأَخِذَ بِيدِه وَأَخْرَجُهُ مِنَ الْسَحِدِ فَإِذَا هُو بِالْبُرَاقِ وه، دانه دون البغل وفوق المعاد. نصح خطوه جند منتهى طرفه في

الاسفار . فاستصعب على سيّد بني عَدنان . فانتهره جبريل وقال ألاتستجي يًا بُرَاقَ فَوَ اللهِ مَارَكِبَكَ خَلْقٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِن هَذَا الإنسان. فَارْفَضَ يَابُرَاقُ فَوَ اللهِ مَارَكِبَكَ خَلْقٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِن هَذَا الإنسان. فَارْفَضَ أى سالَ مِنهُ الْعَرَقُ حَيَاءً وَخَجَلًا . ثُمَّ خَفَضَ حَيَ لِزَقَ بِالْأَرْضِ فَاسْتُوى. صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَا . وَلَمَا رَكِبُ الْمُصْطَفِي عَلَيْهِ الصَّلُودَ وَالسَّلَامُ . أَخَذَ جِبْرِيلُ برِكَا بِهِ وَإِسْرَافِيلُ بِالزَّمَامِ . فَسَارُوا فَبَلَغُوا أَرْضاً ذَاتَ نَخُلِ فَأَمَرُهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ جَبْرِيلُ وَأَخْبَرُهُ أَنَّ لِلنَّهَا الْمُهَاجَرَةُ وَهِي طَيْبَةً ذَاتُ النَّخِيلِ • وَسَارَ حَى وَصَلَ مَدْيَنَ فَأَمَرَهُ حِنْرِيلُ بِالنَّرُولِ . وَالصَّلَاةِ عِنْدَ شَجْرَةِ مُوسَى الْسَكَلِيمِ. ثُمَّ رَكِبَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكَّلَ النسليم • حَى وَصَلَ كُلُورَ سَينًا حَيثُ كُلُّمَ مُوسَى مَوْلًا • فَصَلَّى رَكَعَتَين ثَمَّتَ شَكْرًا لِلهِ عَلَى مَا أُولاهُ • ثُمْ وَصَلَ إِلَى عَعَلَ مُشْرِف ذِي نُور فَأَمْرَهُ حبريل بالنزول وأخبره أنه بيت لحم حيث ولا عِيسَى الرسول المشهور ومُنَّ صلى الله عليه وسلم في ذلكِ المُسِيرِ بِقُومٍ يَزِرُ عُونَ فِي يَوْمٍ وَيُخْصِدُونَ مَ في يَوْمٍ كُلُّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ. فَسألَ صلى الله عليه وسلم جنبريل عَن ذَلِكَ الشَّانِ . فَقَالَ هُو لَاءِ الْجَاهِدُونَ فِي سَدِيلِ اللهِ الْحَقِّ الْمُربِينِ . يُضَاعِفُ لَهُم إلى سبع ما تَه ضِعف ومَا أَنفَقُوا مِن خير فَهُو يَخلِفُهُ وَهُو خير الرَّازِقِينَ ومر صلى الله عليه وسلم بقوم ترضخ رؤسهم بالأحجار . كلما رضخت عَادَتْ كَمَّ كَانَتْ وَلَا يُفَـِّسُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الرَّضْخُ وَالنَّكَرَارُ · فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل إنهم الذين تَتَنَاقُلُ رُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ . فَرُوسُهُمْ مَرْضُوخَةً

جَهْدِهِ الْأَحْجَارِ مَبَالَغَةً فِي الْعَقُوبَةِ . وَمَرَّ صلى الله عليه وسلم بِقُومٍ على أَقْدَالِهِمْ وَأَذْبَارِهِمْ رَقَاعٌ. يُسْرَحُونَ كَمَا تُسْرَحُ الْإِبْلُ وَالْغُنَّمُ فِي الْقَاعِ. يَا كُونَ الضّريعَ وَالزَّقُومَ • وَحجَارَةَ جَهَمَ وَرَضَفَهَا الْيَحْمُومَ . فَقَالَ جِنْرِيلُ هُمُ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهُمْ . ومَا ظَلَّهُمُ اللهُ فِي شَى مِن أَحْوَالِهُم . ومَ صلى الله عليه وسلم بِقُوم مِ بَيْنَ أَيْدِيهِم لَحْم فَضِيع فِي قَدُورِ . وآخر خَبِيث فِي عَلَيْهم ذَلِكَ الخبِيثُ دُونَ الطّيب يَدُورُ . فَقَالَ جِبْرِيلُ هَذَا الرَّجَلُ والْمَرْأَة مِنْ أُمَّنِكَ يَتُرُكُ مَالَهُ الْمُولَى أَحَلُ ، وَيَطْلُبُ فِعْلُ الْمُحْرَمِ وَهُو الزِّنَى وَيُنْرُكُ طَيْبَ الْمُحَلِّ . ومَنْ صلى الله عليه وسلم بخشبة على الطريق. لا يمرجها شيء إلا مَزْقَنهُ بِالتَّخْرِيقِ. فَقَالَ جَبْرِيلُ هَذَا مَنَلُ أَقُوامٍ مِن أُمَّتِكَ يَقَعُدُونَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقَطُّعُونَ . تُم تَلا ، وَلا تَقْعُدُوا بِكُلُّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ، وَمَنَّ صلى الله عليه وسلّم بِرَجُل يَسْبَحُ فِي شَرِ مِنَ الدَّمِ وَذَلِكَ السَّابِحُ بِالْحَجَارَةِ يُلْقَمُ . فَقَالَ بِرَجُل يَسْبَحُ فِي اللَّهِ مِن الدَّم وَذَلِكَ السَّابِحُ بِالْحَجَارَةِ يُلْقَمُ . فَقَالَ جِبْرِيلُ هُوَ آكِلُ الرُّبِي . ومَنَّ صلى الله عليه وسلَّم بِرَجُلِ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً حَطَب لا يُستَطيعُ خَلَهَا وَهُو عَلَهَا يَزِيدُ . فَقَالَ جِنْرِيلُ هَذَا الرَّجَلُ مِن أُمَّنِكَ عِندَهُ الْأَمَانَاتُ لَا يَقدِرُ عَلَى أَدَامِهَا وَهُو عَلَيْهَا يَسْتَزِيدُ . وَمَنْ صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض من حديد . كلمًا قرضت عَادَت كَمَ كَانت إلى خَلْق جديد . فقال جبريل عَلَى خَطِّهَا السُّوءِ والفِينَةِ يَمُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ فَهُمْ فِي بَلَادٍ وَمُحْنَةٍ.

ومَنْ صلى الله عليه وسلم بِقُوم أَظْمَارُهُمْ مِنْ تَعَاسِ بِهَا وَجُوهُمْ وَصَدُورَهُمْ يَخْمِثُونَ . فَقَالَ جِبْرِبِلُ مَوْلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُاونَ كُومَ النَّاسِ وفي أَعْرَاضِهم يَقْعُونَ وَمَنَّ صلى الله عليه وسلَّمَ عَلَى جُحْرِ صَغِيرِ يَخْرُجُ مِنْهُ نُورْتُ كَبِيرٌ ۚ فَخَعَلَ النُّورُ يُرِيدُ مِن حَيْثُ خَرَجَ مَرْجِعًا فَلَا يَسْتَطيعُ ذَلَكَ. وَيَرَاهُ مُمْتَنِعًا • فَقَالُ جِبْرِيلُ هذا الرَّجَلُ مِن أُمْتِكُ يَتَكُلُّمُ بِالْكَلِّمَةِ العَظيمةِ . ثم يَنْدُمُ ويَعْجَزُ عَنْ تَلَافِي ثَمْرَاتِهَا الْوَخِيمَةِ . وَبَيْنَا هُوَ صلى الله عليه وسلَّمَ يَسِيرُ إِذْ دَعَاهُ دَاعٍ عَنْ يَمِينه وَدَاعٍ عَن الْيَسَارِ. ثمَّ دَعَتهُ امْرَأَةً عَجُوزٌ مُزَيّنَةً فَا أَجَابَ أَحَدًا مُنهم بَلُ فِي طَريقهِ سَارً .. فَسَأَلَ جِنْبِيلَ عَن هُوكُاءِ الدُّعَاةِ فَقَالَ الْأُولُ دَاعِي البَهودِ. والثاني دَاعِي النَّصَارَى • وَلُو أَجْبَهُمَا بِجَوْابِ • لَهُوَّدَت أُمُّنُكَ وَتَنْصَرَتَ تَد وتَابَعَت أَهْلَ الكَتَابِ. وَأَمَّا الْهَرَأَةُ الَّتِي دَعَنْكُ بِزِيدَهَا الْفَاخِرَةِ . فَهِيَ الدُّنيَا وَلُو أَجبَهَا لَاخْتَارَتَ أُمَّتُكَ الدُّنيَا عَلَى ٱلآخِرَة • وسَارً صلى الله عليه وسلَّمَ حَتَى وَصَلَ بَيْتَ الْمُقَدِسِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ الْيَمَانِي. وَ مَن لَ عَنِ اللَّهِ الْقِ وَرَبَطُهُ آخِذًا بِالْحَلَمَةِ الْإِلْهِيَّةِ والسِّرِّ الرِّبَّانِي وَصَنِّي تَحِيَّة المسجد في أنَّم صَارته الكامِلة والسجد نمناي بالأنبياء وَالرُّسْلِ أُولِى الْفَصْمَا لِل الشَّامِلَةِ . فَأَذْنَ الْمُؤُذِّنُ وأَقَامَ . وأنتَ فَأَرْتِ الأنبياء من هو أبه الإمام. فأخذ جنبريل بيدو صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة ـ بن وهو إلى الأنبياء في المنزلتين. وأنني كل

نَبِي وَمُرْسُلِ بِأَطْبَبِ الثَّنَاءِ. فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَدْسُلُوهِ وَفَضَاتِلِهِ مَا نَالَ بِهِ الْهَنَا. فَقَالَ الحَٰدُ فَهُ الَّذِي أَرْسَلُوهِ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنزلَ عَلَى الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ لِلْعَالَمِينَ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنزلَ عَلَى الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كَلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُسْمِي خَبْرَ أَمَّةً أُخْرِجَتَ للنَّاسِ وَبَحَعَلَ أُسْمِي وَجَعَلَ أُسْمِي وَسَطًا. وَجَعَلَ أُسْمِي وَسَطًا وَبَحَلَ أُسْمِي وَالْآخِرُونَ . وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَسَطًا . وَجَعَلَ أُسْمِي عَنِي وَلَوْنَ وَالْآخِرُونَ . وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَلَى وَزَدِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَى فَاتِحًا عَامًا . فَلَمَّا أَثْنَى صَدْرِي وَوَضَعَ عَلَى وَزُدِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَى فَاتِحًا عَامًا . فَلَمَّا أَثْنَى صَدْرِي وَضَعَ عَلَى وَذَكِي وَجَعَلَى فَاتِحًا عَامًا . فَلَمَّا أَثْنَى صَدْرِي وَرَحِمَا لَهُ عَلَى وَذَكْرِي وَجَعَلَى فَاتِحًا عَامًا . فَلَمَّا أَثْنَى صَدْرِي وَضَعَ عَلَى وَذَكِي وَجَعَلَى فَاتِحًا عَامًا . فَلَمَّا أَثْنَى صَدْرِي عَلَى الله عليه وسلم عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى وَذَكَرَ مَا اخْنَصُ وَتَقَرَدُ بِهِ قَالَ إِلَا اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ بِهِذَا فَضَّلَ كُمْ مُلَدُ :

كَيْفَ تَرْفَق رُقِيَّكُ الْأَنْبِياء يَا مَسَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَا طَاوَلَهَا سَمَاء مَ يُسَاوُوكَ فِي عَلَاكُ وقَدْ حَا لَ سَنَا مِنْكَ دُومَهم وسَنَاء إِنَّمَا مَثَّلُوا صِلْحَالِكَ لِلنَّا سِ كَمَا مَثْلُ النَّجُوم المَاء أَنْتَ مِصْبَاحُ ثَكِلًّ فَصَلُ فَمَا تَعْسَدُرُ إِلَّا عَنَ صَوْئِكَ اللَّاصُواء اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلُوم مِن عَالِم الْغَيْسِبِ وَمِنْهَا لِآدَمُ اللَّاسَمَاء لَكَ ذَاتُ الْعُلُوم مِن عَالِم الْغَيْسِبِ وَمِنْهَا لِآدَمُ اللَّاسَمَاء مَا يَكُ ذَاتُ الْعُلُوم مِن عَالِم الْغَيْسِبِ وَمِنْهَا لِآلَهُ مَاتُ واللَّهَاء مَا مَا عَلَيْه مَا يَوْلَ الْكُونِ ثَعْتَا لَا لَهُ اللَّهُ مَاتُ واللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

و توالت بشرى الهواتف أن قد ولد المضطنى وحق الهناه وَتَدَاعَى إيوانُ كِسْرَى وَلُولًا آيَةً مِنْكُ مَا تَدَاعَى الْبِنَاءُ و غدا كل بيت نار وفيه كُرْيَة مِن خُمُودِهَا وَيَلاهِ وعيون للفرس غارت فهل كأ ن لنبرانهم بها لطفاء وَ لَدَلْتَ زُهُرُ النَّجُومِ إِلَيْهِ فأضاءت بضونها الأرجاء و تراءت قصور قيصر بالشا م يراها من داره البطحاء و بَدُت فِي رَضَاعِهِ مُعْجِزَاتٌ ليس فيها عَلَى العيون خفاه شَقّ عَنْ قَلْمِهِ وَأَخْرِجَ مِنْهُ مُضْغَةً عِنْدً غَسُلُهِ سُوْدَاء أَلْفَ النَّسَكَ وَالْعِبَادَةَ وَٱلْخَلْدِ وَهَ طَفَلًا وَهُكُذَا النَّجَبَاءُ و إذا حَلْتِ الْهِدَايَة قُلْبًا نَشِطَت لِلْعِبَادَةِ الْأَعْضَاء بعث الله عند مبعيد الشهيب حراسا وضاق عنها الفضاء. تَطُرُدُ الْجِنَ عَن مَفَاعِدَ للسَّمَ عَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ مَفَاعِدَ للسَّمَ عَلَ اللَّهُ عَادِ فَحَت آیة الکانة آیا ت من الوحى ما لهن أ محاه ورَأَتُهُ خَديجَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ هد فيه سجية والحياء حَ أَظَلَتُهُ مِنهِما أَفِياءً و أَنَّاهَا أَنَّ الْغَمَامَةُ والسَّر وأحاديث أنّ وعدر سول الله بالبغث حان منه الوقاء فَدَعَنهُ إِلَى الزُّواجِ وَمَا أَحْــــنَ مَا يَبلُغُ الْمُدَى الْآذَكِاءُ وَأَنَّاهُ فِي بَيْنِهَا جَبَرَئِيلُ وَلِذِي اللَّهِ فِي الْأَمُورِ أَرْتِياءً

فأماطت عنها الخمار لتدرى أهو الوحى أم هو الإغماة فَاخْتَنِي هِنْدَكُشْفِهَا الرَّأْسَ جَبْر يُلُ فَمَا عَادَ ۚ أَوْ أُعِيدُ الْغِطَاءِ فَاسْتَبَا نَتْ خَدِيجة ﴿ أَنَّهُ الْكَذَ لِي اللَّهِ الْكَذِي عَاوَلَتُهُ وَالْكِيمِاءُ فَنْهُ فَ ذَاتِهِ وَمَعَانِينِ إِنْ السَّاعًا إِنْ عَزَّ مِنْهُ إِجْتِلَاء وَامْلاً السَّمْعَ مِن مُحَاسِنَ يُمُلِيكِمَا عَلَيْكَ الإِنشَادُ وَالْإِنشَادُ كُلُّ وَصُفِ لَهُ ابْتَدَأْتَ بِهِ اسْنُو عَبَ أَخْبَارَ الْفَضَلَ مِنْهُ ابْتِدَاءُ مَا رَسُوى نَحَلْقِهِ النَّسِيمُ وَكَاغَـــيْرُ مُحَيَّاهُ الرَّوْضَةُ الْغَنَّاءُ سيد ضخكُ النبسم والمشدى الهوينا ونومه الإففاء رَحْمَةً كُلَّهُ وَحَزْمٌ وَعَزْمٌ وَوَقَارٌ وَعِصْمَةً وَحَيَادُ لا يُحلُ الباساء منه عرى العسب بو ولا تستخفه السراء كَرْمَت نَفْسَهُ فَمَا يَغَطُّرُ السُّو ، عَلَى قَلْبِهِ وَلَا الْفَحْشَاءُ عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت للزكر العظماء وَسِمَ الْعَالَمِينَ عِلمًا وَحِلمًا فهو بحر أم تعديد الأعباء خفيت عند الفضائل وأنجا بت به عن عقولنا الأهواء أمَع الصَّبْ لِلنَّجُومِ يَحَلُّ أَمْ مَعَ الشَّمس لِلظَّلامِ بَقًا. مُعجزُ القُولِ وَالْفِعَالِ كُرِيمُ السَّخِلْقِ وَالْخِلْقِ مُقسِطٌ مِعْطَاءُ كُلُّ فَصَلِّ فِي الْعَاكِينَ فَمِن فَصَدل النَّهِ النَّهِ السَّعَارَ الفَصَلا. لَيْنَهُ خَصِي بِرُقُ يَهِ وَجَهِ زَالَ عَن كُلُّ مَن رَآهُ الشَّقَاءُ

مسنير يُلتَق الْكَتِيبَة بُسًا مَا إِذَا أَسْهُمَ الوُجُوهُ اللَّهَاء فَإِذَا شَمْتَ بِشَرَهُ وَنَدَاهُ أَذَهَلَنْكُ الْأَنُوارُ وَالْآنُواهُ وَالْآنُواهُ أو بتقبيل رَاحَةٍ كَانِ لَلْهِ وباللهِ أَخذُهَا وَالْعَطَاء تَنْتِي بَأْسُهَا الْمُلُوكُ وَتَعْظَى وَالْغِنَى مِنْ نُوالِهَا الْفُقَرَاءِ دَرْتِ الشَّاةُ حِينَ مَرْتَ عَلَيْهَا فَلَهَا مُرْوَةً بِهَا وَنَمَاهِ نَبَعَ الماء أَنْمَرَ النَّخُلُ فِي عَا مِم بِهَا سَبْحَت بهَا الحصباه أو بلثم التراب مِن قَدَمٍ لا نت حياة مِن مشربها الصفواء حظى المسجد الحرام بمنشآ ها ولم ينس حظه إيلياء وَأَخَذَ النَّهِ عَلَيهُ وَسَلَّمُ مِنَ الْعَطْشِ أَمْرٌ شَدَيدٌ خَاءَهُ جَبْرِيلٌ وَأَخَذَ النَّهِ عليه وسلم مِن العَطْشِ أَمْرٌ شَدَيدٌ خَاءَهُ جَبْرِيلٌ بالناء ون خمر وكياناء من لبن فاختار الله بن الخيد . فقال له جهريل أَصَلِتَ الْفِطْرَةَ أَلَى بِاخْتِيَارِكَ اللَّبَنَ . وَكُو اخْتَرْتَ الْجُرَ لَغُوتَ أَمْتُكُ مِنْ بَعْدُكُ عَنِ السَّمَنِ • ثُمَّ أَخَذَ جِبرِيلُ بِيدِهِ صلى الله عليه وسلم فَانطلقَ بِهِ إِلَى الصَّخرَةِ فَصَعَدَ عَلَيْهَا وَإِذَا بِالمِعْرَاجِ وَهُو مِن تَجنَّةِ الْفِردُوسِ مُوضُوعٌ لَدُسًا. مَرَاقِيهِ مِن فِضَةٍ وَذَهَبٍ مَنَضَدٌ بِاللَّوْلَةِ عَن يَمينِهِ ويَسارِهِ الْمَلَائِكُ فَصَودَ عَلَيْهِ الْمُصَطَّفِي وَجِبرِيلُ وسَلَم كَا فِيهِ أَحْسَنَ الْمَسَالِكَ. حَيى انتَهَ مَا لَبَابِ سَمَاء اللَّذِيا مِن ذَلِكَ الْمُعْرَاجِ • فَاسْتَفْتُمَ جَيْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ رَ أَن مَا أَن عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاجِ . قِيلَ أُوقَد أرسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَم قِيلَ ورحبًا إلى وأشار وحياد الله من أخ ومن خطيفة و نعم المجيء جاء. ففتح الباب

فَلَخُلَا وَوَجًا فَلَمَّا خَلَصًا إِذَا بِآدُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى هَيْمَتِهِ الأَصْلِيَّةِ. يَوْمَ خَلَقَهُ رَبِ البَرِيْدِ عَن يَمينِهِ أَشْخَاصٌ كِرَامٌ وَعَن يَسَارِهِ أَسُودَةٌ لِتَامْ. فَإِذَا نَظُرُ إِلَى جَانِبِ الْيَمِينِ سُرَّ وَانْتُمرَحَ . وَإِذَا نَظُرَ إِلَى جَانِب الشَّمَالِ بَـكَى وَعَلَاهُ النَّرَحُ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ النِّي صلى الله عليه وسلم • فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَبَحَلَهُ وَكُرُّم . وَقَالَ مَرْحَبًا بِالابنِ الصَّالِحِ وَالذِيِّ الصَّالِحِ فَقَالَ يًا جبريل من هذا قال أبوك آدم وهذه الأسودة نسيم بغيه فأهل الجنة مِنهُمْ أَهُلُ الْبَمِينِ . وَأَهُلُ الشَّمَالِ مِنهُمْ أَهْلُ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . ثُمَّ صَعِدًا إلى السّماء النّانِيةِ • فَ كَانَ كَمَا تَقَدُّم مِنَ الْمَقَالَةِ الْمَارِضِيةِ . فَوَجَدًا فِيهَا عِيسَى ا إن مريم وا بن خالة أمِّه يحني بن زكريًا • يُشبِهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ شَعَرًا وَثُوبًا نَقِيًّا. فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمًا. فَرَدًا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَا مرحبًا بالآخ الصَّالِح وَالنِّي الصَّالِح وَدَعُوا لَهُ بِخَيْرِ كَلاَهُما . ثُمَّ صَعِدًا إلى السّماء الثَّالِقة فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ فَقِيلَ لَهُ مِثْلُ قُولِ الْأُوَّلِ وَذَلِكَ لِاظْمَارِ الْكُرَامَةِ وَالسَّبْحِيلِ • فَإِذَا هُوَ بِيُوسُفَ مَعَهُ مِن قَوْمِهِ نَفَرٌ . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدُ السَّلام على سيِّدِ البشر. وقال مرحبًا بالأخ العداليج والنَّديِّ العدَّالِح ودَعَالَهُ بخير. وإذا بهِ قَدْ فَضَّلَ بِالْحَسْنِ عَلَى الْغَيْرِ. فَعَالَ مَنْ هَذَا يَاجِبْرِيلَ قَالَ هَذَا أَخُوكَ المعرب يوسف بن يعقوب. ثم صعدا إلى السّماء الوّابعة وأنواع التجلّيات الإلهية منقا بعة . فاستفتح جبريل بابها . وكان فيها من الملا تكوم جبريل ماكان ون سؤالها وجواجاً . وَ وَ هُو صَلَى الله عليه وسلم إدريس . وَدَ رَفِعُهُ اللهُ

مَكَاناً عَليًا وَهُو مِن أَيِسَ مِنهُ لِإِبليسَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِيحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالْإِكْرَامِ . ثمَّ صَعِدًا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جنريلُ البابُ وَجرَى كَمَا تَقَدُّمُ مِنْ سُؤَالِ وَجَوَابِ. فَإِذَا هُوَ بَهُرُونَ وَحَولُهُ قُومٌ مِن بَني إِسْرَائِيلَ . وَهُو يَقُصُّ عَلَيْهِم بَغْضَ الْأَقَاوِيلِ . فَسُلُّمَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَرَدٌ عَلَيْهِ السَّلَامَ وقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ وَإِكْرَامٍ . فَسَأَلَ عَنْهُ جبريل. فقال هذا أخوك هرون المحبّب في بني إسراتيل. ثمّ صَعِدًا إلى السَّماءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ وَسُمُّلُ وَأَجِيبَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى كُرِيمٍ مَقَامٍ المُصْطَنَى . وَمَنزِلِهِ الرَّحِيبِ · فَإِذَا هُوَ بِمُوسَى بْن عِمْرَانَ المَقَرَّبِ مِنَ الرّب بالنَّكايم. فَسَلُّم عَلَيْهِ الدُّصْطَلَقُ فَرَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ أَكُلَ التَّسْلِيمِ. وَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَلَنْ بِالْخَيْرِ وَالنَّكْرِيمِ وَقَالَ مُرْحَبًا بِالْأَخِ والنَّكريمِ فَلَمَّا جَاوِزُهُ الْمُعْطَىٰ بَكَى وَسَبَبُ بُكَاتِهِ مَا فَاتَ أَمَّنَهُ مِنَ الْفَضَلِ الّذِي لِأُمَّةِ هَذَ النّبِيِّ الكريمِ • ثمَّ صَعد إلى السّاءِ السّابِعةِ فاستَفتنع البَابَ • فَكَانَ كَمَا مَضَى مِنَ السُّوالِ والتَّحِيَّةِ وَالْخِطَابِ • فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الخليل جالس عند باب الجنة مُسند ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليهِ المُصْطَفَى فرد إبراهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْ الصَّالِحِ وَالنَّذِيُّ الصَّالِحِ وَزَادَ مُبَالِغًا فِي الْإِكْرَامِ . بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ أَسْمَهُ

بِالْإِكْتَارِ مِن غِرَاسِ الْجَنَّةِ. وَأَنْ يُخْبِرَكُمْ بِأَنَّ تُرْبَتُهَا طَيْبَةً وَمِيَاهُهَا عَذَبَةً فَضَلًّا مِنَ اللَّهِ وَمِنَّةً . وَأَنْ غَرَاسُهَا سَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَّى الْعَظِّيمِ . وَعِندَهُ قُومٌ بِيضُ الْوَجُوهِ أَمْتَالُ الْقَرَاطِيسِ مُجُلُوسٌ وَقُومٌ فِي أَلُوالِهُم شَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْتَسَلُوا فِيهِ نَخْرَجُوا وَقَدْ زَالَ عَنْهُمُ الْبُوْسُ . فَقَالَ جَبْرِيلُ أَمَّا بِيضِ الوَجُوهِ. فَقُومٌ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانِهِم بِظُلِّمٍ. وَأَمَّا هَوْلًا؛ فَقُومٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئًا تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ لَهُمُ الْغُمُ . ثُمَّ أَنْتُهَى بِهِ صَلَى الله عليه وسلَّمَ جِنْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ المنتهى. فَإِذَا نَبِقُهَا مِثلُ قِلال هَجَرَ وَوَرَقُهَا مِثلُ آذَانِ الْفِيلَةِ فِي صفتها. لا يستطيع أحد من حسنها أن ينعنها وفيها فراش من ذهب وَفِي أَصَلَهَا أَنْهَارٌ أَرْبَعَةٌ ظَاهِرَانِ وَبَاطِنَانِ كُلُّ مِنْهَا مِنَ الْجَنْةِ أَنْسَكُب . الباطنان سَيْحُونُ وَجَيْحُونُ . والظَّاهِرَانِ الفَرَاتُ وَالنَّيلُ . هَكُذَا بَيْنَهَا لِلْهُ صَطَّقَ جنريلُ . ثم مَرَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْكُوثُرِ . وَرَأَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى حَافَتُهِ قِبَابَ الدُّرَّ المُجَوُّفِ وَطِينَهُ الْمِسْكَ الْأَذَفَرَ . وَدَخَلَ الْجُنَّةُ فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنُ رَأَتَ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتَ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرِ وَرَأَى مَكْنُوبًا عَلَى بَابِهَا الصَّدَقَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثُمَانِيةً عَشْرَ. فَسَأَلَ إِجْرِيلَ فَقَالَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَصَادِفَ ذَا الْحَاجَةِ وَغَيْرَهُ وَلَا يَقْتَرَضُ إِلَّا الْمُحْتَاجُ مِنَ الْبَشَرِ • وَعُرِضَتَ عَلَيهِ النَّارُ وَمَا فِيهَا مِن

غَضَبِ الجَبَّارِ • فإذًا قوم يَأْكُلُونَ الجيفَ مِنْ غَير البَاسِ • قالَ حبريل هؤلاء الذبن يَأْكُ كُلُونَ كُومُ النَّاسِ. ورَأَى صلى الله عليه وسلم خَازِنَ النَّارِ مَالِكًا • فَسَلَّم عَلَيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَمْ يَرَهُ صَاحِكًا . ثُمَّ تُعرِجَ بِهِ صلى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ على اللَّهِ عليه وسلم إلى أعلى مَقَامٍ. وَتَأْخَرَ عَنْهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ كَيْفَ تَتَأْخُرُ عَنِي يَاجِبْرِيلُ فَقَالَ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ • وَخَرَقَ الْخَجْبَ والْاسْتَارَ . وَظَهْر لمستوى سَمِعَ فِيهِ صَرِيفَ الأقلام بأقضيةِ الأقدارِ. ورَأى صلى الله عليه وسلم رَبُّهُ بِعَينِ بَصَرِهِ عَلَى الْقُولِ الْأَصَحُ الْمُختَارِ. فَقُرَّ عِندَ ذَلِكَ سَاجِدًا لربه القهار . وصار صلى الله عليه وسلم بمقام قاب قوسين . وقرَّ بهُ رَبُّهُ قريًا مَعْنُويًا بِلَا رِيْبَةٍ وَلَا مَيْنِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم فَبَقِيتُ مُتَحَيِرًا لَا أَعْرِفُ مَا أَقُولُ وَلَا مَا أَفْعَلَ . إذ وقعت عَلَى شَفْتِي قَطْرَة أَبْرُدُ مِنَ التَّلْج وَأَصْيَبُ مِنَ اللَّسَكُ وَأَحلَى مِنَ الْعَسَلِ. فَصِرْتُ بِذَلِكَ أَعْلَمَ الاَّنْعِيَاء والمُرْسَايِنَ ، وور ثت بذلك علم الأولين والآخرين · تَجْرَى على لِسَانِي التَّخِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّايِّبَاتُ لِلهِ فَأْ جِبْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النِّي وَرَخْمَةً الله وَبَرَكَانَه فَقَلْتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِينَ فَقَالَتِ المَلَاثِكَةُ نَشهد أَنْ لا إِلهُ إِلَّا لِهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَكُمَّهُ رَبَّهُ سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى عند ذَلك فقال يَا مُحَمَّدُ فَمَالَ لَبِيكَ يَارَبُ قَالَ سَلَ قَالَ إِنْكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِمِ خَلِيلًا وَكُلَّهُتَ مُوسَى تَـكَيْماً وأَلنتَ الْحَدِيدُ لِدَاوُدُ وَسَخَرَتَ لَهُ الْجِبَالُ وَسَخَرَتَ الرَّيَاحَ

السانيمان وأعطيته ملكا عظيماً. وعلنت عيسى النوراة والإنجيل. وجعلته يُبرِي الأكمة والأبرَص وَ بحي الْمَوت بإذنك وَ أَعَذَته وأُمَّه مِن الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَعِيلٌ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى قَدِ الْتَخَذُ تَكَ حَبِيبًا وَأَرْسَلْتُكَ لَلِنَاسِ كَافَهُ بِشِيرًا ونَذِيرًا . وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكُ وزركُ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ لَا أَذْكُرُ إِلَّاذْكِرْتَ مَعِي وَجَعَلْتُ أُمَّنَكَ خيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتَ للنَّاسِ وَجَعَلْتُ أُمَّتُكَ أُمَّةً وسَطًا وَجَعَلْتُ أُمَّتُكُ هُمُ الْأُولُونَ والآخِرُونَ و جعلت مِن أُمَّتكَ أَقُوامًا أَنَا جِيلُهُم فِي صُدُورِهِمْ وَأَعطينَكَ سَبِعًا من المَثَانِي لَمَ أَعْطِهَا نَدِيًّا قَبْلَكَ. وأَعْطَيْتُكَ خُواتِهِم سُورةِ البَقْرةِ مِن كَنْزِ بَحْتَ عَرْشِي لَمْ أُ عطها نبيًّا قَبْلَكُ وأَ عَطَيتُكَ الْكُونُرُ وَأَعْطَيْنَكَ نَمَا نِيَةً أُسْبُم الإِسْلامُ والْحِجْرَة والجياد والصَّلاة والصَّدَّقة وصوم رَمَضانَ والآمرُ بِالمعروفِ والنَّهِي عَن المُنكر. وَإِلَى يُومَ خَلَقْتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكُ وَعلى أُمَّنِكَ خَسِينَ صَلاّةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأَمْنَكَ . ثُمَ لَمَّا إِنْصَرَفَ عَلِيَّ وَأَى عَلَى وُسَى وَ نَعْمَ الصَّاحِبُ لِذِي الْأُمَّةِ كَانَ • فَسَأَلَهُ مَا فَرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ فَقَالَ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً عَلَى مُرَّ الزَّمَانِ • قَالَ ارْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فأسئلهُ النَّحْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَإِنَّى قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلُكُ وَبَلُوتُ بيني إسرائيل وعَالَجتهم عَلَى أَقُلُ مِنْ هذَا فَصَعَفُوا عَنَ تِلْكَ الْسَالِكِ وَأَمَيْكَ أَضَعَفُ أَبْدَانًا وَقُلُوبًا وَأَسْمَاعًا . فَالْتَفَتَ صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يَستَشيره فأشار إليه جبريل أن نعم إن شنت فرجع إسراعًا .

حَى انتهى إلى السِّدْرَةِ وَخُرُّ سَاجِدًا. وَسَأَلَ مِنْ رَبِهِ تَعَالَى النَّخْفِيفَ عَنْ أُمِّيِّهِ وَذَكَرَ مِنْ صَعْفِهِمْ مَا بَلَا . فَوَضَعَ اللهُ تَعَالَى خَمْسًا مِنَ الصَّلُواتِ . فَعَادَ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرَ ﴾ بِجَزِيلِ الصَّلاتِ. فَقَالَ لَهُ ارْجِع فَسَلِ اللهَ النَّخْفِيفَ . فَمَا زَالَ صلى الله عليه وسلم مُتَرَدِّدًا بَيْنَ مُوسى وَمُوثِقْفِ الْمُنَاجَاةِ لِلْبِرِ " اللَّطِيف . حَى قَالَ لَهُ هُن خَمسُ صَاوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ لِكُلَّ صَلاَةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلاّةً لَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَى ۗ وَلا يُنْسَخُ كِتَا بِي وَمَنَ هُمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتِبَتَ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كُتيت لَهُ عَشَرًا. وَمَنْ هُمَ إِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلُهَا كُتبَت سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنزل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَى انتهى إلى مُوسى فَأَخبرُ وَذَلِكَ فَقَالَ ارْجع إلى رَبُّكُ وَسُلُّهُ التَّخْفِيفُ فَقَالَ رَاجَعْتُ رَبِّي حَى اسْتَحْبَيْتُ مِنْهُ ولكِنْ أَرْضَى وأُسَلُمْ فَنَادَى مُنَادِ سَمِعَهُ النِّي عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالنَّسَلِيمِ أَنْ قَدْأَ مَضَيتُ فريضي و تخففت عن عبادي فأمره بالهبوط على اسم الله تعالى مُوسَى الدَّكَايِم ثُمَّ انْحَدَرَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِجنبريلَ مَالِي لَمْ آتِ أَهْلَ سَمَاء إلَّا رَحْبُوا بِي وَصَحَكُوا إِلَى غَير وَاحِدٍ سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَرَدْ عَلَى السَّلَامَ وَرَحْبَ بِي وَكُمْ يَضْحَكُ وَدُعَالِي فَقَالَ ذَلِكَ مَالِكَ خَازِنَ النَّارِكُ يَضْحَكَ مُنذً مُخلِقٌ وَلُو صَحِكُ لِأَحَدٍ لَضَحِكُ لَكَ يَاسَيِّدَ الْأَنَامِ. قَلْمًا نَوَلَ شَلَى اللهُ عليه وسلم إلى السّماء الدُّنيا نظر إلى أسفل مِنه فإذاهُو برهَج وَدُ خان و أصوات فَقَالَ مَاهَذَا يَاجِبُرِيلُ فَقَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَغَينِ بَنِي آدَمَ

لِنَالَا يَتَفَكُّرُوا فِي مَلَكُونَ السَّمُوانَ نَمَّ رَكِبَ صلى الله عليه وسلم مُنصَرِفًا مِنْ سَهُرِ الْإِسْرَاءِ فَمْ بَعِيْرِ لِقُرَيْشِ فِي مَكَانِ. مِنْهَا جَمَلٌ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ. فَلَمَّا حَاذَى الْبُرَاقُ الْبَعِيرَ نَفَرَ • وَاسْتَدَارَ وَصُرِعَ وَانْكُسَرَ . وَمَنَّ صلى الله عيله وسلم بعير قَدْ أَصْلُوا بعيرًا لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُمْ عَلَيهِ فَلاَنْ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ الدُصْطَفي فَمَرَفُوا صَوَتَ سَيْدِ بَنِي عَدْنَانَ. ثُمَّ أَنَّي أَصِحَابَهُ قَبْلَ الصَّبْعِ بِهَ كَنَةَ وَعَلَمَ أَنَ النَّاسَ تَكَذَّبُهُ فَقَعَدَ حَزِينًا . فَمْرَ بِهِ عَذَقُ اللَّهِ أَبُو جَهْلِ الّذي كان لا هل الاسلام عَدُوًّا مُبِينًا . نَجَاء حَى جَلَسَ إِلَيهِ فَقَالَ هَلْ كَانَ مِن شَيْءَ كَالسَّا خِرِ. قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَاهُو ۖ قَالَ أُسْرِى بِي اللَّيْلَةَ قَالَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إلى يَيْتِ المَقدِسِ وَهُو المسجد الطَّاهِر. قَالَ ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَا نَيْنَا قَالَ نَعِمْ فَلَمْ بَرَ أَنْ يُبَادِرَهُ بِالتَّكَذِيبِ. عَخَافَهُ أَنْ يَجْحَدُهُ إِنْ دَعَا قُومَهُ لهذا النبأ العجيب. قال أرأيت إن دعوت إليك الأقوام أتحدّ أنهم بهذا السكلام قال نعم فدعاهم فاجتمعوا . تَقَدُّنهم بِمَا قال لا بي جهل فكذُّبوه عند ذَلكَ وَشَنْعُوا. وَقَالَ المطعم بن عدى كَلاّمًا في غايةِ الـكلاحةِ. وَسَهَايَةِ الْخُسُونَةِ وَالْقَبَاحَةِ . ثُمَّ قَالَ ضَيْنُ نَضِرِبُ أَكْبَادَ الْإِبلِ لِلَّى بَيْتِ المقدس مصعدًا شهرًا ومنحدرًا شهرًا، تزعم أنك أتيته في أيلة . واللات و العزى لا أُصدَقك فيما قلته فقال أبو بكر الصّديق رضى الله عنه الدطعم بنسما قلت لابن أخيك جَبهته وكذَّبته أنا أشور أنه صادق فَقَالُوا يَانِحَهُ دُ صِفْ لَنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَيْفَ بِنَاؤُهُ وَكَيْفَ هَيْمُتُهُ وَكَيْفَ

قريه مِنَ الجُبَلِ • وَكَانَ فِي الْقُومِ مِنْ ذَهُبَ إِلَيْهِ فَذَهَبَ يَنْ تَتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَذَكُّرُ تِلْكَ الْمُسَالِكَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّغْت فَكُرِبَ كُرْبًا مَا كُرِبَ مِثْلَهُ فِنِيءَ اللَّهَ عِلَهُ وُوضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ أَوْ عِمَالِ فَقَالُوا كُمْ أَبُوابُهُ وَكُمْ يَكُن عَدَهَا لَجُعَلَ يَنظُرُ إِلَيْهَا و يعدها بابا بابا تفصيلًا بغير إجمال. وأبو بكر الصّدّيق رضى الله عنه يَقُولُ صَدَقت صَدَقت أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ الْقَوْمُ أَمَّا النَّعْت فُو اللهِ لَقَد أَصَابَ ثُمَّ قَالُوا لِآبِي بَكُر تَصَدَّقهُ أَنْهُ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاء قَبْلَ الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ إِنَّى لَا صَدِّقَهُ فِيماً هُو أَبْعَدُ مِن ذَلِكَ فِي غَدْوَةِ أو رُوخة فِيذَلكَ سَمَّى أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ شَمَّ سَأَلُوهُ صلى الله عليه وسلَّمَ عَنِ الْدِيرِ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عَلَى بَدِى فَلَانِ بِالرَّوْحَاءِ قَدْ أَضَلُوا نَاقَةً لَهُمْ فَانْطُلَةُ وَا فِي الطَّلْبِ فَانْتُهِي إِلَى رِحَالِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ بِمَا أَنِيسٌ وَوَجَدَ مَاءٍ فِي قَدَح فَشُرِب مِنهُ كَا طَلَب مَ ثُمُ انتهى إلى عير بَني فَلَانِ فِي مَكَانِ عَيْنَهُ فِيهَا جَمَلٌ عَلَيْهِ غِرَارْتَانِ غِرَارَةً سُودَا؛ وَأُخْرَى بَيْضَاء بَيِّنَة فَلَمَّا حَاذَى الْـبُرَاقُ الْعِيرَ . نَفُرَ وَانْكُمْرَ ذَلِكُ الْبَعِيرُ . ثُمُّ انْتَهِى إِلَى هير بَينَ فَلَانَ فِي التَّنعِيمِ . يَقَدُمُهُمْ جَمَلُ أُورَقَ عَلَيْهِ مَسْحٌ أُسُودٌ كَاللَّيلَ الْبَهِيمِ • وَغِرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ وَهَاهِيَ ذِي تَطْلُعُ عَلَيْـكُمْ مِنَ الثَّنيَّةِ . وَسَأَ لُوهُ عَنْ بَحِيتُهَا فَعَيْنَ لِذَلِكَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِمَا أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العُلُومِ الْغَيْدِيَّةِ . فَكَادَت تَغَرُبُ شَمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَزِيدَ لَهُ فِي النّهَارِ

وَحُدِسَتِ الشَّمْسُ فَظَهَرَ أَمْرُ الْعِيرِ وَبَانَ. وَسَأَ لُوهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا أَخْبَرُ وِهُمْ فَأَخْبَرُ وَهُمْ فَأَخْبَرُ وَهُمْ فَأَخْبَرُ وَالْبُهْمَانِ وَالْبُهُمَانِ وَالْبُهُمَانِ وَالْبُهُمَانِ وَاللَّهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّهِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةً لِلنَّاسِ \* وَحَسْبُكَ بِهَذَا الْبَيَانِ وَحَسْبُكَ بِهَذَا الْبَيَانِ

شعرًا ﴾

فطوى الأرض سَائِرًا والسَّمُوا تُ الْعُلَى فَوْقَهَا لَهُ إِسْرَاهِ فَصِفِ اللَّهِ لَهُ اللَّى كَانَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللللّ وَتُرَقَى بِهِ إِلَى قَابِ قَوسَينِ وَتِلْكَ السَّيَادَةُ الْفَعْسَاءُ رتب تسقط الأمَانيُّ حسراً دُونها ما وراءهن وراهُ وَتَلَقَى مِن رَبِّهِ كَلْمَاتٍ كُلُّ عَلَم فِي شَمْسَهِنَ هَالَمُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم الله إذ أتنه مِن ربّه النعاء مم وأفي تحدّث الناس شكرا وَتَحَدَّى فَارْتَابَ كُلُّ مُرِيبِ أَو يَبْقَى مَعَ السُّيُولِ الْغِثَاءُ وَالْجِمَادَاتُ أَفْصَحَتَ بِالَّذِي أُخْسِرِسَ عَنْهُ لِأَخْدَ الْفُصَحَاءُ كُمْ رَأَيْنَا مَا لَيْسَ يَعْقِلُ قَدْ أَلْبِهِم مَا لَيْسَ يُلَهُمُ الْعُقَلاءُ ثم قام النبي يَدْعُو إِلَى اللّهِ وَفِي الْكَفْرِ بَجَدَةً وَإِبَاءً أَمَا أَشْرِبَت قُلُوبُهُمُ الدَّهُ لِلهِ الدَّهُ الدَّهُ الدَّلُو فِيهِم عَياءً وَهُو يَدْعُو إِلَى الْإِلهِ وَإِن شَ قَ عَلَيْهِ كَفُرٌ بِهِ وَأَزْدِرَاءُ حيد وهُو المُحجة البيضاء و كَدُلُ الورك على الله بالتو

فيما رَحْمَةٍ مِن اللهِ لانت صخرة من إباء هم صماء وَ يَحَ قُومٍ جَفُوا نَبِيًّا بِأَرْضِ أَلِفَنهُ ضِبَابُهَا وَالظبَاءُ وسَلُوهُ وَحَنَ جِزَعٌ إِلَيْهِ و قَلُوه و و د الغرباء أخرجوه منها وآواه غار وكمته كم المة ورقاء مَا كَفَنَهُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَمَامَةُ الْحَم وكفنه بنسجها عنكبوت هُ ومِن شِدة الظّهور الخفا. وَاخْتُنَى مِنْهُمْ عَلَى قُونُ مِنْ آ وَ نَحَا الْمُصْطَلَقِ الْمُدِينَةُ وَأَشْتَا قت إليه من مكة الأنعاء و تعنت بمددحه الجن حبى أطرب الإنس منه ذاك الغناء وَاقْتُفَى إِنْرَهُ سُرَاقَةً وَاسْتَهِ \_ وَتَهُ فِى الْأَرْضِ صَافِنْ جَرْدَا. ثم ناداه بعد ما يمه الخسف وقد ينجد الغريق الندا. و استجابت له بنصر و فنح بعد ذاك الخضراء والغبراء وَإِذَا مَا تَلَا كِتَابًا مِنَ اللَّهِ لِللَّهِ تَلَتُهُ كَتيبَةً خَضَرًا وُ و توالت لِلْصُطْفَى الآيَةُ الْكُبُ رَى عَلَيْهِمْ وَالْغَارَةُ الشَّغُولَا وَ وَالْغَارَةُ الشَّغُولَا و كفاء المستهدرين وكم سا عَ نَدِيًا مِن قُومِهِ استهـزاء لا تخل جانب النبي مضامًا حدين مسته منبع الأسواء كم يلوعن نبيه كفها الله ... وَفِي الْقُومِ كَثْرَة وَاجْسَا. عَجُباً لِلْمُكُفَّارِ زَادُوا صَلَالًا بِالَّذِي فِيهِ لِلْعَقُولِ أَهْدِدَاءِ أُولَمْ يَكْفِهِم مِنَ الله ذِكرٌ فِيهِ للنَّاسِ رَحْمَةً وَشِفَاءُ أُعْجَزُ الْانْسَ آيَةً مِنهُ وَالْجِـنَ فَهَلَا يَأْتِي بِهَا الْبُلَغَاءُ

كُلَّ يُومِ تَهْدِى عَلَى سَامِعِيهِ مُعْجِزاتٍ مِنَ لَفظهِ القَرَّاءُ تَتَحلَّى بِهِ الْمُسَامِعُ وَالْأَفْ رَاهُ فَهُو الْحَلَّى وَالْحَلُوالُهُ وَالْحَلُوالُهُ وَالْحَلُوالُهُ كُمْ أَيَانَتُ أَيَاتُهُ مِنْ عُلُومٍ عَنْ حُرُوفِ أَبَانَ عَنْهَا الْهِجَاءُ فَأَطَالُوا فِيهِ النَّرَدُّدَ وَالرَّبِبِ فَقَالُوا سِنْحُر وَقَالُوا افْتِرَاءُ و إذا البَيْنَاتُ لَمْ تَعْنِ شَيْقًا فَالْنِمَاسُ الْهُدَى بِينَ عَنَاهُ وإذا ضَلَتِ الْعُقُولُ عَلَى عِلْ عِلْ عِلْ النَّصَحَامُ وَإِذَا ضَلَّتِ الْعُقُولُ النَّصَحَامُ فاذًا الحقّ جاء زال المراء ورأينا آياته فاهتدينا رَبِّ إِنَّ الْهُدَى هُدَاكَ وَآيًا أَنَّكُ نُورٌ تَهْدِى بِهَا مَنْ تَشَاءٌ حَمَدَ الْمُدْلِجُونَ حُسَنَ سُرَاهُمْ وَكَنِي مَنْ تَخَلَّفُ الْأَبْطَاءُ صَاحِ لَا تَأْسَ إِنْ صَعَفَتَ عَنَ الطا عَدِ وَاسْتَأْثُرَتَ بِهَا الْأَقُويَاءُ إِنَّ للهِ رَحْمَةً وأَحَقُّ السِّنَاسِ مِنْهُ بِالرِّحَةِ الضَّعَفَاء فَا بْقَ فِي الْعَرْجِ عِنْدَمُنْقَلَبِ الذَّو وَفَى الْعَوْدِ تَسْبِقُ الْعَرْجَاءُ لا تَقُلُ حَاسِدًا لِغَيْرِكَ هذَا أَثْمَرَتُ نَخَلَهُ وَنَخَلَى عَفَاءُ واثت بالدستطاع مِن عَمَلِ البِ لِلسِّ فَقَد يُسْقِطُ النَّمَارَ الآتاء وَ بَحُبُ النَّهِ قَالِمَ رَضَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّضَا وَالْحَبَاءُ النَّالَ اللَّهِ الرَّضَا وَالْحَبَاءُ كَيفَ يَصْدَى بِالذَّنْبِ قَلْبُ مُحِبًّ وَلَهُ ذِكُرُكَ الجَمِيلُ جَلاًّ عُ وَارِثُو نُورِ \* هَذِيكُ الْعُلَاءُ لَمْ نَخْفُ بَعْدَكَ الصَّلَالَ وَفِينَا حَازَهَا مِن نُواللَّكَ الْأُولِياً ﴿ والكرامات منهم معجزات إِنَّ مِن مُعْجِزَاتِكَ الْعَجْزَ عَن وَصَـفِكَ إِذْ لَا يَحُدُهُ الْإِحْصَاءُ

فساله عبر الباواله الباواله مَا أَقَ مِن عَبَدُ اللَّهِ مِن عَبَدُ اللَّهِ مِن عَبَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهِ إِنْ قُلْ حَصْرَنَا هَذَا اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل نَدِينَاتُ ذِي الْقَدْرِ النَّفِيسِ. بذِكْرِ مَا أَنْلُتُهُ اللَّهَ النَّهِ الشّريفة مِنَ الْكَرَامَةِ. وَمَا مُنْجَنَّهُ فِي مِنَ الْقُرْبِ الْمُعْنُونَ وَالرَّوْيَةِ لَكَ بِالْعَيْنِ الشَّحْدِيَّةِ حَتَى بَلْمَ سُولُه و مَرَامَهُ • فَنَحَمَدُكُ اللَّهُمَ عَلَى مَا أَنْقَذْ تَنَا بِهِ مِنَ الصَّلَالَةِ و أَطَمْتَنَا النصابيق بالحق الذي قَالَهُ و زَسْأَ لك أَن تُوالِي عَلَيْهِ أَفْضَلَ صَلُواتِكَ. و تُوجّه إَلَيْهِ أَكُلُ ٱلْدِيمَا تِكَ وَنَهُ وَسُلُ إِلَيْكَ بِلُوَامِعِ أَنُوارِهِ وَجُوامِعِ أَسْرَارِهِ. أن ترسل على موات قلوبنا وابن الفضل والإخسان. وتُجلّل سوء ات عُيُوبنا بِالْعَفُو وَالْفَقْرَانِ وَتَجَعَلْنَا مِنْ فَازَ بِتَقُواكَ. وَأَعْنَيْتُهُ بِفَصْلِكَ عَمَنْ سُواك رَ رَوْ فَنَمَا لِلْقِيَادِ عَلَى قَدَم الْإَسْتِمَامَةِ. وَتَعَلَّمْ مَنَّا مِنْ فَضَلَكَ أَنُواعَ الْكُرَامَةِ. اللَّهِ أَعْنِق رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ • في هذَا الْيَوْمِ الشّريفِ الْبَارِ . وعم جَمْدَنَا هَذَا بِالْفَصْلِ وَالْإِحْسَانِ. وَهَبْ مُقَصِّرَنَا لِمَا مِلْنَا يَاذَا الْجُودِ وَالْامْنَانِ. ولا تُصرفاً عَن تَجلِسِنا هَذَا إلا رَقَد تَكفلت أَنَا بالطلوب. وأَللنَا أَسَى القاصد أون على الإسلام ورضاك وعنر الذانوب. وصل اللهم على سَيِّدِنَا نَحَدُدٍ عَدْدَ مَا ذَكُرَكُ وَذَكُرَهُ الذَّاكِرُونَ. وَتَغْفَلَ عَنْ ذِكُرِكُ وَذِكُرِهِ الفافلون وعلى جميع الآل والأصحاب والتابيين والاخباب. سبحان رَ بَاكُ رَبِ الْمِرْةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ هَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُلِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ